المكتبة الخضراء للأطفال \*\*\*\* سرّالشعرالاسود \*\*\* MUUI ؛ سوزان عبد

# المكتبة الخضراء للأطفال (٣) سرّا لشعرا الاسود

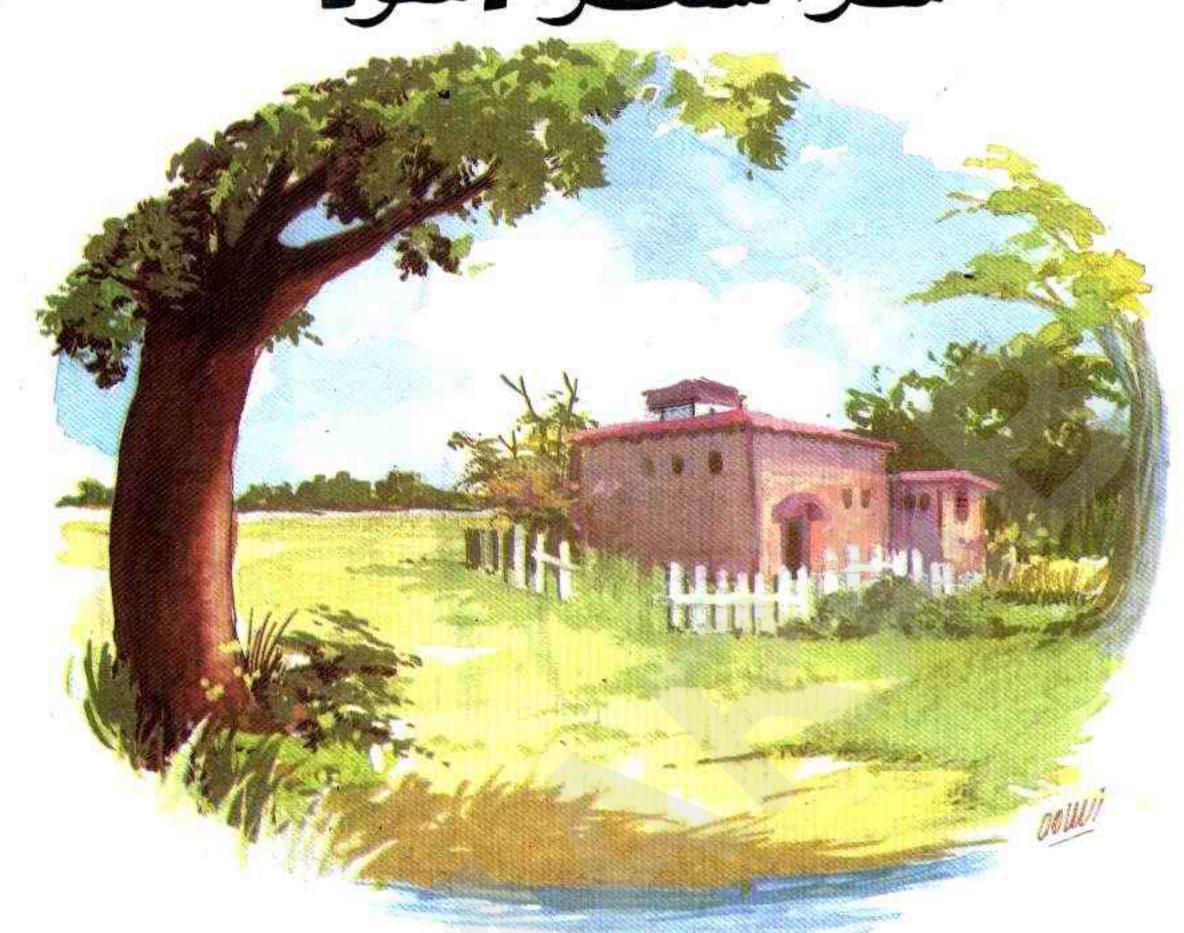

الطبعة الخامسة

بقلم: سوزان عبدالرحمن

رسوم: أسامه أحمد بخيب





يُحْكَى أَنه في قَدِيمِ الزَّمَانِ.. كَانَ يُوجَدُ مَنْزِلٌ جَمِيلٌ صَغِير، يَقَعُ وَسَطَ جَزِيرَة خَضْراء، يُحِيطُ بها نَهْرٌ كَبِير يَجْرِي في هُدُوءٍ.. النَّهْرُ الهَادِئ تَشْرَبُ مِنهُ الطَّيورُ والْحَيوانَاتُ في سَعَادَةٍ وسَلام.. ويَرْوِي أَرْضَ الْجَزِيرَةِ الْخَضْراء.. فَتَنْبتُ بها الْورُودُ والأَزْهَارُ والأَشْجَار..

وكَانَ يَسْكُن في هَذَا الْبَيْتِ الصَّغِيرِ، فَتَاةً اسْمُها «جَدَائِل».. رَائِعَةُ الْجَمالِ.. لها وَجُهُ دَائمُ الابْتِسَامِ، وشَعْرُها أَسُودُ طَوِيل، نَاعِمُ كَالْحَرِيرِ، يَصِلُ إِلَى قَدَمَيْها.. وكَانتُ «جَدَائلُ» تَعِيشُ مَعَ جَدِّهَا

الْكَبِيرِ.. تُساعِدُهُ وَتُعِدُّ له الطَّعَامَ والْحَلْوى، وتَخْدِمُه بكُلِّ حُبُّ واحْتِرامَ.

وقَدْ تَعَلَّمَتْ «جَدَائِلُ» تَربيةَ الْحَيوانِ والْعِنَـايةِ بـالزَّرْعِ، وصَيْـدَ السَّمكِ، وركُوبَ الْخَيلِ من جَدِّها «حَكِيم».. الَّذِي قَامَ بِتَرْبيتِهَا بعد



وفَاةٍ والدّيها.. وأفاض عليها مِنْ عِلْمِه وحنانِه ورِعَايتِه الشَّيْءَ الشَّيْءَ الكّثِيرَ..

وفى يَوْم مِنْ أَيَّامِ الرَّبِيعِ الْجَمِيلَةِ، ونَسِيمُ الْهَوَاءِ يُدَاعِبُ أُوْرَاقَ الشَّجَر، وَالْأَغْصَانُ تَتَمَايَلُ، وَالْعَصَافِيرُ تُغَنِّى. خَرجَتْ «جَدَائِلُ» كَعَادَتِهَا إلى النَّهْرِ.. وكانت تَـرْتَدِى ثَـوْبًا طَـوِيلًا هَفْهَافًا نَـاصِعَ الْبَيَاضِ.. ومعها قِطَّتُها وحِصَانُها..

جَلَسَتْ «جَدَائِلُ» تَصْطَادُ السَّمكَ. ومرَّ وقْتُ طَوِيل. وشَعَرتْ بِالتَّعْبِ. فأَسْنكَتْ ظَهْرَها إلى جِذْع شَجَرةٍ كَبيرَةٍ. وسُرْعَانُ ما رَاحَتْ في نُوم عميق. في ظِللال الشَّجَرَةِ.. وهَبَّتْ نسمَاتُ الْهُواء، فَطارَ شَعْرُها الأَسُودُ الطَّوِيلُ، وغَطَّى بعض وَجْهِهَا، واسْتَقرَّ



الْبَاقِي ورَاءَ ظَهْرِها، فظَهَرَتْ كأَنهَا تَنامُ على وِسَادَةٍ حَرِيريَّةٍ سَوْدَاء.. وفَجْأةً..

اسْتَيقَظْتْ «جَدَائلُ» على صَوْتِ ضَجَّةٍ.. فَرأَتْ مِنْ بَعِيدٍ عَددًا من الْجُنودِ الفُرسَانِ يَرْكَبُونَ خُيولاً سَوْدَاء.. وعلى رأْسِهِمْ قَائدٌ شَابً يركَبُ حِصَانًا أَبْيض.. وظَلَّتْ «جَدَائِلُ» في مَكَانِهَا، تَنْظُر إلَيْهِمْ في يركَبُ حِصَانًا أَبْيض.. وظَلَّتْ «جَدَائِلُ» في مَكَانِهَا، تَنْظُر إلَيْهِمْ في دُهْشَةٍ.. دُونَ أَن تَتكلَّم.. وكأنَّها في حُلْمٍ .. ثم رأَتْ أَحَدَ الْجُنودِ يَقْتَرِبُ مِنْها، ويُحَدِّثُها.. ولَكِنَّها، لم تُجِبْه لشدَّةٍ دَهْشَتِهَا مِنْ وجُودِ أَشْخاصٍ غُرَباء في هَذِه الْجَزِيرَة.. التي هي مَمْلكَتُها الْخَاصَّة.. لها ولجَدِّهَا..

وأُسْرِعَتْ «جَدَائِلُ» بِالنَّظْرِ إِلَى الْجُنودِ.. ثُمَّ نَظَرَ إِلَى قَائِدِهِم.. فَرَأَتُهُمْ يَلْتَفُونَ جَوْلَهُ، ويُسَاعِدُونَه في إِقَامَةِ خَيْمةٍ.. فَأَخَذَتْ تَنَظُرُ.. وعينَاهَا الْوَاسَعَتَانِ تَتَسَاءَلَانِ في اسْتِفْهام على مَا يَحْدُثُ.. وقَطعَ عَلَيْهَا الْجُنْدِيُ جَيْرتَهَا قَائلًا:

- أَلاَ يُوجَدُ أَحَدُ غَيْرُكِ فَى هَذِه الْجَزِيرَة ؟
 فَقَالَتُ «جَدَائِلُ» مُسْرِعَةً:

- مَنْ أَنْتُمْ؟ ومِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ فقَالَ لها الْجُنْدِيّ: - أَلَمْ تَسْمَعِى عن بِلَادِ الْمَلِكِ «فَارِس» وابْنه الأمِير «سَيْف»؟ وأَشَارَ الْجُنْدِيُّ إلى قَائِدِه.. فَفهِمَتْ «جَدَائِلُ» أَنَّ هَذَا هو الأمِيرُ «سَيْف». «سَيْف». ثُمَّ أَعَادَ الْجُنْدِيُّ سُؤَالَه مَرَّةً أُخْرَى:

- ألا يُوجَدُ أَحَدُ غَيْرُكِ فَى هذه الْجَزِيرَة؟ فَأَجَابَتْ «جَدَائِلُ» قَائِلَةً:

- يُوجَدُ جَدِّى.. وهو فى الْمَنْزِل ِ. هَلْ تُرِيدُونَه؟

قال الْجُنْدِيُّ: نَعَمْ..

فَقَالَتْ «جَدَائِلُ»: انتظِرُ وني حَتَّى أَدُلُكُمْ على الطَّريق.

ذَهَبَ الْجُنْدِيُ إلى الأميرِ «سَيْف» وأَخْبَرُه بما قَالَتْهُ «جَدَائِل» فَدَهِشَ الأميرُ عندَمَا عَلِمَ أَنَّ أَحَدًا من النَّاسِ يَعِيشُ في هذه الْجَزيرَة.

سَأَلَ الْأُمِيرُ الْجُنْدِيُّ قَائِلًا:

َ أَيْنَ وجَدْتُها؟ فأَجَابَ الْجُنْدِيّ: فأجَابَ الْجُنْدِيّ:

- وجَدْتُها تَحْتَ ظِلَال ِ هَـذِه الشَّجَـرة



الكبيرَة، والتي تَتدَلِّي مِنْهَا غُصُونٌ كَالشُّعُور..

ولاَحَظَتْ «جَدَائِلُ» أَنَّ الْجُنْدِيُّ يُشِيرُ إِلَيْها، فنهَضَتْ وشَعْـرُها يَنْسَدِلُ على ظَهْرِهَا، فبحثَتْ عن شَريطِها.. وربطَتْ شَعْرَها الطُّويل.. وَسَارَتُ قَلِيلًا.. فَأَفَاقَتُ تَمَامًا.. وأَدْرَكَتُ أَنَّ مَا تَرَاهُ لَيْسَ حُلْمًا.. إنَّه حَقِيقَة.. حَقِيقَةٌ وَاقِعَةٌ أَمَام عَيْنَيْها.. فَازْدادَتْ دَهْشتُها.. ورَكبتْ حِصَانَها في صَمْتٍ وذُهُول.. وانْطلقَتْ يَتْبعُهَا مَوْكِبُ الْأَمِير.. وقِطُّتُهَا تُحاوِلُ اللَّحَاقَ بها.. والْعَصَافُير تَطِيرُ مِنْ حَوْلِهَا وَكَأَنَّهَا طَائِرٌ جَمِيلٌ، يَطِيرُ وسَطَ الطَّيور، في خِفَّةٍ ورقَّةٍ وسُرور..

وكَانَ الْمَوْكِبُ ما يَزَالُ بَعِيدًا عَنِ الْبَيْتِ عِنْـدَمَــا وصَلَت



إلَيْهِم.. فلَمَّا وصَلَ.. وقَفَ الْجَدُّ يَنْظُرُ إلَيْهِمْ.. ووقَفَ الْجُنُودُ وقَائِدُهُمِ الْأَمِيرُ «سَيْف» يَنْظُرُ ونَ إلَيْه.. وبَعْدَ قَلِيل .. رَأْتُ «جَدَائِلُ» الأَمِيرَ قَائِدَ الْجُنُودِ يَقْتَرِبُ مِنْ جَدِّها بِبُطْء.. وعِنْدَما وصَلَ إلَيْهِ.. أَخْرجَ سَيفَهُ مِنْ غِمْدِهِ.. ورفَعَهُ في الْهَواءِ.. ثم انْحَنَى أَمَامَ الْجَدِّ باحْتِرامٍ شَيفَهُ مِنْ غِمْدِهِ.. ورفَعَهُ في الْهَواءِ.. ثم انْحَنَى أَمَامَ الْجَدِّ باحْتِرامٍ شَدِيدٍ.. وهو يَقُول:

- كُمْ أَنَا سَعِيدٌ برُؤْيَتِكَ أَيُّهَا الرَّجُلُ الْعَظِيم.. الْعَالِمُ الْحَكِيم..!! فَتَعَجَّبَ الْجَدُّ وَقَالَ بَدُهْشَةِ:



- نَعَمْ.. أَلسْتَ أَنتَ حَكِيمُ هَٰذَا الزَّمان.. الَّذِي تُسَاعدُ كلَّ إِنْسَان..؟
  لقد تَعِبْتُ كَثِهرًا حُتى اسْتَطعْتُ أَنْ أَصِلَ إليكَ.. وجاء عَلَىَّ وَقْتُ
  كِدْتُ فيه أَنْ أَفقِدَ الأَمَلَ في الْعُشورِ عَلَيْكَ.. لَكِنْ.. الْحَمْدُ لِلَّه..
  أَخِيرًا.. وصَلْتُ إلَيْكَ.. وأنتَ كما قَالُوا لي تَمامًا.. ازْدادَتْ دَهْشَةُ
  الْجَدِّ وقَالَ:
- مَنِ الَّذِي قَالَ لَكَ هَذَا.. ؟ مَنِ الَّذِي قَالَ لَكَ أُنِّي حَكِيمُ الزَّمانِ.. ؟ قَالَ اللَّه النَّمانِ.. ؟ قال الأميرُ:
- كُلُّهُمْ قَالُوا هَذَا. وآخِرُهُمْ ذلكَ الشَّيْخِ الطَّيِّبُ الَّذِي قَابِلْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَحْضُرَ إلى هَذِه الْجَزِيرَةِ الْجَمِيلَة. لَقَدْ وصَفَكَ لِي وهأَنَذَا أَرَاكَ كَمَا قَالَ تَمَامًا. وسَكَتَ الأمِيرُ قَلِيلًا. ثم قَالَ وهُوَ ينظُرُ إلى جَدِّ «جَدَائِلَ» باحْتِرَامٍ عَظِيم:
  «جَدَائِلَ» باحْتِرَامٍ عَظِيم:
- أَلا تَرى يا سَيَّدى الشَّيخ الْجَلِيل. أَنَّ كُلَّ الصَّفَاتِ تَنْطَيِقُ عَلَيْكَ. وعَلَى هَذَا الْمَكَانِ الْجَمِيلِ الَّذِي تَعِيشُ فيه..؟ قال الْجَدْ:
  - على أَيِّ حَالٍ.. هل هُنَاكَ خِدْمَةُ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقدِّمَها لَك..؟ قال الأمِيرُ:
    - أنا لا أُسْتَطِيعُ الإِفْصَاحَ عَمَّا أُرِيدُه إلَّا لِحَكيم الزَّمَان..

- قال جَدُّ «جَدَائِلَ»:
- وهَلْ أَنَا (حَكِيمُ الزَّمَانِ) الَّذِي تَبْخَتُ عَنْدُ..؟ قال الأميرُ:
- إِنَّ الصَّفَاتِ التي سَمِعتُها مِنَ الشَّيخِ الطَّيْبِ تَنْطَبِقُ عَلَيْكَ السَّيْدِي.. والشَّيْخُ الطَّيْبُ نَفْسُهُ يَبْحثُ عنكَ.. لأنَّ لَكَ شَأْنًا عَظِيمًا.. ومَنْ يُصَاحِبُكَ يتَعلَّمُ مِنْكَ الْكَثِيرَ.. وقال لي الشَّيْخُ الطَّيِّبُ أيضًا إِنَّ (حَكِيمَ الزَّمَانِ) عِنْده سرَّ كَبِير.. يَحْتَفِظُ به مُنْذُ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ.. ومِنْ صِفَاتِه أَنه لا يَبُوحُ بالأَسْرَارِ.. ولهذَا لا أُرِيدُ أَنْ أَتحدَّثَ عن سِرِّي إِلا مَعَهُ.. قال جَدُّ «جَدَائِلَ»:
- يا بُنَىْ.. إِنَّ اسْمِى حَكِيم.. وهَذَا مُجَرَّدُ اسْم .. ولَكِنْ أَنْتَ تُرِيدُ شخصًا.. صِفَتُهُ أَنه (حَكِيمُ الزَّمانِ).. فكَيْفَ ٱسْتَطِيعُ أَنْ أَسَاعِدَكَ..؟ قال الدَّ
- تُسَاعِدُنِي بأَنْ تَجْعَلَنِي أَرَى يَدَكَ الْيَمْنَي.. لأَنَّ الشَّيْخَ الطَّيِّبَ قَالَ لَيْ إِنَّ فِيهَا عَلَامَة.. لَي إِنَّ فِيهَا عَلَامَة..
  - هَلْ تُسْمَح.. ؟
  - فَتردُّدَ جَدُّ «جَدَائِلَ» قَلِيلًا ثم قال:
  - وكَيْفَ عَرَفَ هَذَا الشَّيْخُ الطُّيُّبُ أَنَّ يَدِى فيها عَلَامَة..؟

قال الأمِيرُ:

- هَذَا الشَّيْخُ الطَّيِّبِ كان يَعْرِفُ حَكِيمَ الزَّمَانِ.. في يَوْم مِنَ الأَيَّامِ.. ثم افْتَرقاً.. الأيَّامِ.. ثم افْتَرقاً..

وظَلَّ الشَّيْخُ الطَّيْبُ يبحثُ عَنْ حَكِيمِ الزَّمَانِ حتى الآنَ.. ويَعِيشُ على أُمَلِ أَنْ يَلْقَاهُ فَى يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ.. وسَكَتَ الْأَمِيرُ قَلِيلًا ثم قَال:

- هَلْ تَسْمَحُ بأنْ أَرَى يَدَكَ الْيُمنَى..؟

سَكَتَ جَدُّ «جَدَائِلَ» قليلًا.. ثم كَشَفَ عن يَدِهِ الْيُمْتَى.. فظَهرَت فيها عَلَامةٌ طويلَةً. كأنَّها أَثَرُ جُرْحٍ كَبِير.. فأُسْرَعَ الأمِيرُ.. وجَلَسَ على رُكْبَيْهِ أمام جَدِّ «جَدَائِلَ».. وأَخْذَ يَدَهُ بِينَ يَدِيْهِ.. وانْحَنَى يُقَبِّلُهَا في احترام وخُشُوع..

مَدَّ جَدُّ «جَدَائِلَ» يَدَهُ.. ورفَعَ الأَمِيرَ.. فلمَّا وقَفَ الأَميـرُ على قَدَمَيْهِ.. قال:

- لقد تأكَّدْتُ الآنَ.. أنكَ أنتَ حَكِيمُ الزَّمانِ.. ولا تستطيع يا سَيدِى أَنْ تَعرِفَ مِقْدارَ سَعادَتِي.. إلا بعد أَنْ تَعْرِفَ سِرِّى، الَّذِي أُرِيدُ أَنْ أَطْلِعَكَ وَحْدَكَ عَلَيه..

قال جَدُّ «جَدَائِلَ»:

- لَيْتَنِى أَسْتَطِعُ مُسَاعِدَتَكَ يَا بُنَىّ. إِنَّ اسْمِى - كَمَا قُلْتُ لَكَ - (حَكِيم).. ولَكِنِّى لَستُ (حَكِيمَ الزَّمَانِ).. وعلى كُلِّ حَالٍ يُسْعِدُنِي أَنْ تُقِيمَ مَعَنا في هَذِهِ الْجَزِيرةِ أَنْتَ ومَنْ مَعَكَ.. وسأَحَاوِلُ أَنْ أَسَاعِدَكَ بَقَدْر مَا أَسْتَطِيع..

قَبِلَ الْأَمِيرُ هَذِهِ الدَّعْوةَ وشَكَرَ جَدَّ «جَدَائِلَ».. ودَخَلَ مَعَهُ الْبَيْتَ الصَّغِير.. فوجَدَه بَيتًا بَسِيطًا.. وكِنَّهُ آيةً في الْجَمَالِ والنَّظَافَةِ والتَّنْسِيقِ الْبَدِيع.. تَفُوحُ من أنحائِهِ رَائِحَةُ الورْدِ.. وفي كُلِّ حُجْرةٍ

نوعٌ مِنَ الزَّهُورِ.. أقامَ الأمِيرُ مع الْجَدِّ «حَكِيم» في الْبيتَ..

وأقامَ الْجنودُ خيامَهُم حولَ الْبيتِ..

وجلسَ الأمِيسرُ «سَيْف» يَحْكِى للْجدِّ «حَكِيم» عن بيتِهِ وأُسْرته. وقال لَهُ: رُبَّمَا تكونُ قد سَمِعْتَ عن أبى. إنه (الْمَلِكُ فَارِس).. أبي.. إنه (الْمَلِكُ فَارِس).. وهو قائِدُ شُجَاعً.. له بُطُولات كَثِيرة..وهو مَلِكُ عادلُ كَرِيم..يُحِبُّه شَعْبُه.

# ويتمنَّى لــه طُول العُمر..

## قال الْجَدُّ «حَكِيم»:

- إِنِّى يَا بُنَىَّ قَد تَرِكْتُ هذا الْعَالَمَ مُنْذُ مولِدِ حفيدَتِى «جَدَائل».. لقد ماتت أُمُّهَا بَعْدَ وِلاَدَتِهَا.. وماتَ أبوها بعد قليل .. فأخَذْتُهَا وأَقَمْتُ فَى هَذِهِ الْجَزِيرَة.. التي لم يَكُنْ بها أَحَدٌ مِنَ النَّاس.. ومُنْذُ ذلك الْوقت.. ونَحْنُ نُقِيمُ هنا.. بعيدًا عن الدُّنيا وما فيها ومَنْ فيها.. بعدًا عن الدُّنيا وما فيها ومَنْ فيها.. بعدًا عن الدُّنيا وما فيها ومَنْ فيها.. بعدًا عن الدُّنيا وما فيها ومَنْ فيها..

بَعْدَ أَنَ اسْتَقَرَّ الْاَمَيِرُ «سَيْف» في ضِيَافَةِ الجَدُ «حَكِيم».. جلسَ معهُ وَحْدَهُمَا وحَكَى له سِرَّه فقال:

- إِنِّى يَا سَيِّدِى الْحَكِيمِ.. أَشَكُرُ اللَّهَ لَأَنِّى وَجَدْتُكَ.. وأَشْعُرُ أَنَّ حَلَّ مُشْكِلَتِى سَيَكُونُ على يَدَيْكَ.. إِنَّهَا ليست مُشْكِلَتِى أَنَا في الْحقيقةِ.. ولَكِنَّها مُشْكِلَة أَبِى الْمَلِك الْعَظِيمِ «فَارِس».. إِنَّهُ مَرِيضٌ.. ولا أَحَدَ مِنَ الشَّعْبِ يَعْرِفُ هَذَا.. فَمَرَضُه سِرٌ.. لَا يعرِفُه إِلَّا المَلِكُ والمَلِكَةُ والْمَلِكَةُ والْمَلِكَة والْمَلْكِة والْمَلْكَة والْمَلْكَة والْمُلْكَة والْمَلْكَة والْمَلْكَة والْمَلْكَة والْمَلْكَة والْمَلْكَة والْمُلْكَة والْمُلْكَة والْمُلْكَة والْمُلْكَة والْمَلْكَةُ والْمُلْكِلْكُهُ والْمُلْكَة والْمُلْكَة أَلَا وَالْمُلْكُةُ والْمُلْكُةُ والْمُلْكَةُ والْمُلْكَةُ والْمُلْكِلِهُ والْمُلْكِةُ والْمُلْكِنْ والْمُلْكُةُ والْمُلْكُةُ والْمُلْكُةُ والْمُلْكُونُ والْمُلْكُونُ والْمُلْكِلْكُونُ والْمُلْكُونُ والْمُلْكُونُ والْمُلْكُونُ والْمُلْكُونُ والْمُلْكُونُ والْمُلْكِلْكُونُ والْمُلْكُونُ والْمُلْكِلُكُونُ والْمُلْكُونُ والْمُلْكِلْلُكُونُ والْمُلْكُونُ والْمُلْكُونُ والْمُلْكُونُ والْمُلْكُونُ و

وهو مرضٌ عَجِيبٌ غَرِيب.. حَارَ فيه الطَّبِيب.. وحَارَ فيه كُلُّ أطِبًّاءِ الدُّوْلة.. والمرضُ يَزْدَادُ كُلَّ يوم .. حتَّى أَنَّ أَبِى لَم يَعُدْ يَستطيعُ الظُّهُورَ كَثيرًا أَمَامَ الشَّعْبِ..

قال الْجَدُّ «حَكِيم»: وهَلْ يَشْكُو الْمَلِكُ من شَيْءٍ مُعَيَّن..؟



قال الأمِيرُ: الْعَجِيبُ أنه لا يَشْكُو مِنْ شَيْءٍ خَاصٍّ.. ولكنَّهُ دَائِمًا يَشْعُرُ بِالتَّعَبِ.. ومُنْذُ عَامَيْنِ.. في مِثْلِ هَذَا الْوَقْتِ مِنَ السَّنَةِ.. في أَوَائلِ الرَّبِيعِ.. وجُدْنَا الْمَلِكَ حَزِينًا.. يَنْظُرُ إلى السَّمَاءِ.. وكأنَّهُ يُعَاتِبُ نَفْسه على شَيْءٍ فَعَلَه..

ومنذ ذَلكَ الْوَقْت. وهو يُلازِمُ الْفِرَاش. ثم حَدَثَتْ ظَاهِرةٌ غَرِيبةٌ: بدأ شَعْرُهُ الْأُسُودُ الثَّقِيلُ يَتَساقط. حتى أَصْبَح خَفِيفًا جِدًّا.. وأَخَذَ يَقُولُ لَى دَائمًا:

- ابْحَتْ لَى عن (حَكِيمِ الزَّمَان).. فهو دَائِي ودَوَائِي.. قال الجَدُّ «حَكِيم»:
- قد يكُونُ سقوطُ شَعْرِ الْمَلِكِ نَتِيجَةً لضَعْفِه. هـل يَأْكُـلُ حَنَدًا..؟

أجاب الأمير:

- في الْحقِيقَةِ.. أَنَّ الْملِكَ أَصبَحَ قَليلَ الرَّغبةِ في الْأَكْلِ.. وأَصبَحَ طَعامُه قَلِيلًا جَدًّا..

وسكتَ الأميرُ وتردُّدَ قَلِيلًا.. ثُمَّ قال:

- وعِنْدُنَا فِي بِلادِنَا اعْتِقَادُ سَائِدٌ بِأَنَّ مَنْ يَنسَاقَطُ شَعْرُهُ مِنْ غَيرِ سَبَبٍ.. يَكُونُ قد فَعَلَ ذُنْبًا فِي حَقِّ شخص ٍ آخَرَ.. واللَّهُ لا يَرْضَى عن الذُّنُوبِ..

والناسُ في بلادِنَا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الشخصَ الْمُذْنِبَ عِندَما يَشْعُرُ بذَنْبِهِ.. ويطْلُبُ الْمُغْفِرةَ من اللَّهِ.. فإنَّ اللَّهَ يُكَفِّرُ عن ذَنْبِهِ بِسُقُوطِ شَعْره..

وَفِى نَفْسِ الوَقْتِ يَظْهَرُ للشَّخْصِ الآخَرِ شَعْرٌ جُديدٌ جَمِيل.. ويَكُونُ هذا الشَّعْرُ الجَديدُ الجَميلُ هو الدَّواءُ الَّذِي يَشْفِي الشَّخْصَ المُذْنِبُ المريض..



ونحنُ نَخْشَى أَنْ يَعْرِفَ النَّاسُ حقيقة مَرَضِ الْمَلِكِ، فيَكُونُ هَذَا عَلَامَةً سَيِّئَةً في حَقِّ الْمَلِكِ الْعَظِيمِ «فَارِس».. عَلاَمَةً سَيِّئَةً في حَقِّ الْمَلِكِ الْعَظِيمِ «فَارِس».. اسْتَمَعَ الْجَدُّ «حَكِيم» لِكلام الأمير.. وفكَّرَ قليلًا.. ثُمَّ قالَ: - هَذَا اعْتِقَادُ غَرِيبٌ حَقًّا.. ولَكِنْ لِكُلِّ بلدٍ مُعْتَقَدَاتُهُ.. وأنا مِنْ

نَاحِيَتِي سَأَحَـاوِلُ أَنْ أَبْحَثَ فَى كُتْبِى عَنْ عَلاجٍ لَهَـذَا الْمَرْضِ الْعَجْيِهِ. لَعَلَى أَسَاعَدُ على شِفاءِ هذا الْمَلِكِ العظيم.. فأنا لا أُحِبُ أَن تَفْقِدَ بِلادُكُم مِلكًا عادلًا محبوبًا كما تَقُول..

وَمَرَّتُ الْأَيَّامُ.. والأَمِيرُ وجنُودهُ في ضِيافَةِ الْجَدِّ «حكيم».. وكانت «جَدَائِلُ» تَصْنَعُ الطَّعَامَ والْحَلْوَى لِضيوفِ جَدِّهَا.. والْجَدُّ يَبْحَثُ في الْكُتُبِ.. تُسَاعِدُه «جَدَائِلُ» أحيانًا.. ويُسَاعِدُه الأَمَيرُ «سَيْف» في بعض الأَحْيَانِ.. ويُسَاعِدُه الأَمْيرُ «سَيْف» في بعض الأَحْيَانِ..

ومَرَّتِ الْأَيَّامُ.. ولم يَجِدُوا في الكُتبِ شيئًا عن هـذا المرضِ الغريبِ.. فقال الجَدُّ «حَكِيم»:

- يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا مَرضٌ نَفْسِيّ.. وليسَ مرضًا في عُضْوٍ من أعضاءِ الجسم .. ولهذا فهُو لاَ يُعَالَجُ بالدُّواءِ..

وقد يكونُ الْعِللَجُ عندَ الْمَلِكِ نفسِه.. إذا استطَاعَ أَنْ يقولَ ما يُخْفِيهِ.. ورُبَّما كان المرضُ مُرْتَبِطًا بالاعْتِقَادِ السَّائِدِ في بلادِكُمْ.. وربما كان المُلِكُ مُعْتَقِدًا بأن سُقُوطَ شَعْرِه دَلِيلٌ على أَنَّ اللَّهَ سيغْفِرُ لَهُ ذَنْهُ.. لَهُ ذَنْهُ..

وفى يَوم مِنَ الأَيَّامِ.. قال الْجَدُّ «حَكِيم» للْأُمَيرِ «سَيْف»: - لقد تأخَّرْتَ كَثِيرًا في الْعَوْدَةِ إلى أَبِيكَ الْمَلِكِ «فَارِس».. مِنْ غَيرِ أَنْ تَجِدَ لَهُ الدَّواءَ حتَّى الآن.. ومِنَ الواجبِ أَلَّا تَتَأَخَّرَ أَكْثَـرَ مِنْ هَذا..

## قال الأمِيرُ «سَيْف»:

- يَا سَيِّدِى الشَّيخِ الْجَلِيلِ.. لقد عِشْتُ مَعكَ فترةً.. وعرفْتُكَ عن قُرْبِ.. وأنا الآنَ أَعْتَقِدُ أنكَ (حَكِيمُ الزَّمَانِ).. لأَنَّهُ لا يُوجَدُ أَحَدُ مِثْلُكَ في كُلِّ البلادِ التي مَرَرْتُ بِهَا.. ولم أُقَابِلْ قبلَ هذا شَخْصًا في مِثْلُ عِلْمِكَ وحِكْمَتِكَ.. فأرجو أَنْ تَقْبلَ طَلَبِي، وتُسَافِرَ مَعِي، إلى حيثُ يُقِيمُ الْمَلِكِ. ومَنْ يَعْلَم..؟ قد يَجْعَلُ اللَّهُ شِفَاءَ المَلِكِ على مَدْنُكَ..

وسَكَتَ الْأَمِيرُ.. وقد تَرَقْرَقَتِ الدَّمُوعُ في عَيْنَيْهِ.. وهو يَتَذَكَّرُ أَبَاهُ المريضَ.. ثُمَّ نظرَ إلى الْجَدِّ «حَكِيم» نَظْرَةً فيها حِيرَة ورَجاء.. المريضَ.. ثُمَّ نظرَ إلى الْجَدِّ «حَكِيم» نَظْرَةً فيها حِيرَة ورَجاء.. اسْتَجابَ الْجَدُّ «حَكِيم» لِطَلَبِ الأميرِ «سَيْف».. ووَعدَهُ بالسَّفَرِ معهُ إلى بلادِ الملكِ «فَارِس».

بَدَأَتْ «جَدَائِلُ» تُجَهِّزُ ما يَحْتاجُونَهُ في السَّفَرِ.. وقَدَّمَ الأميرُ صُندوقًا جميلًا إلى الْجَدِّ «حَكِيم» وقالَ لَهُ: أَرْجُو أَنْ تَقْبَلَ مِنِي هذهِ الْهَدِيَّةَ الْمُتَواضِعَة.. إنَّهَا بعضُ الْجَواهِرِ التي أحضَرْتُهَا مَعِي.. لأبِيعَها عِندما أحتاجُ إلى نُقُود.. والجمدُ للَّهِ.. لقد هَدَاني اللَّهُ إلَيكُمْ.. فَلَقِيتُ



مِنْ كَرَمِكُمْ مَا جَعَلَنِى فَي غَيرِ حَاجَةً إِلَى أَنْ أَبِيعَ شَيئًا مِنْهَا. ونَحْنُ الآنَ عائِدُونَ إلى بلادِ الْمُلِكِ «فَارِس».. ولهذَا فإنَّى لم أَعُدْ في حَاجَةٍ إلى هذهِ الجُواهِر.. التي أقدُّمُها كهديّةٍ متواضِعَةٍ.. لا تُسَاوِي شَيْتًا إلى جِوارِ مَا لَقِيتُه هُنَا مِنْ عَطْفٍ وكَرَمٍ .. ومَا تَعَلَّمْتُه مِنْ عِلْمٍ وحكمة.. فَقَبِلَ الْجَدُّ «حَكِيم» الهَدِيَّة.. وشكرَ الأَمِير.. وفي مِيعَادِ السَّفرِ، أَمرَ الْجَدُّ حَفِيدَتَهُ بألَّا تُظْهِرَ شَعْرَها، إلا وقْتَ وُصولِهِمْ إلى قصرِ الْملكِ.. وأن تَضعَ على شَعْرِهَا بعضًا من الجواهرِ التي أَهْدَاهَا لَهُمَا الأَمِير، وأنْ تُحَافِظَ عَلَيها أشدَّ الْمُحافظةِ.



رَحَلَ المَوْكِبِ الطَّيورُ والْجَريرةِ، ومَعَهُ الْجَدُّ وحَفِيدَتُهُ.. وكان في ودَاعِ الْمَوْكِبِ الطَّيورُ والْجَيوانَاتُ الصَّغِيرة.. وكانَت الْعصَافِيرُ تَطِيرُ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِم.. تُزَقْزِقُ وكأنها تَبْكِى.. والأزهارُ تَتمَايلُ.. كأنها تُلوِّح لَهُمْ بِالأَيْدِي.. والنَّهرُ يَجْرِي ويَجْرِي.. كي يكونَ قريبًا من ذلك المَوْكِبِ حتى النِّهاية.. وكانتْ «جَدَائِلُ» تُلْقِي بالْحَبِّ على الأَرْضِ للْعَصافيرِ.. وتُلوِّح لكلِّ شَيْءٍ في الجَزِيرة مُودِّعَةً.. ومَرَّ الْمَوكِبُ بِبلَادٍ وبلَادٍ.. وكان يَقِفُ عِندَ كُلِّ بَلدِ للرَّاحَةِ..

ولَمْ يذكرُ الْجَدُّ ﴿ حَكِيمٌ » أو ﴿ جَدَائِلُ »، سَبَبَ سَفَرِهم إلى بلادِ الْمَلِك ﴿ فَارِس » لأحدٍ من الْفُرسانِ.. فقد كان المَوكِبُ الْمُرافِقُ للأَمِير ﴿ سَيْف » لا يَعْلَم شيئًا عن مَرض الْمَلكِ.. لأنَّهمْ صَاحَبُوا الأَمِيرَ في رَحلاتِهِ، ظَنَّا مِنْهُم أَنَّه يَبْحَثُ عن ﴿ حَكِيم الزَّمَانِ » لأَمْرٍ يَخُصُّهُ هُوَ، ولا يَخُصُّ الْمَلك.. وانتشرَ بين الْمَوْكِبِ، أَنَّ الأَمِيرَ يَخُصُّهُ هُوَ، ولا يَخُصُّ الْمَلك.. وانتشرَ بين الْمَوْكِبِ، أَنَّ الأَمِيرَ سَيَتزوجُ ﴿ جَدَائِلَ ».. ولهذا جاءت هِي وَجدُّها مَعَهمْ إلى بلادهِم.. لإتمام مَرَاسِمِ الزَّواجِ .

وفى بَلَدٍ مِنَ البلادِ التي مَرُّوا بها. اشْتَرى الْجَدُّ «حَكِيم» لحفيدَتِهِ «جَدَائِلَ» ثوبًا جميلًا من الْحَريرِ الأبيض .. بِهِ نُقُوشٌ من الْوردِ.. كما اشْتَرى لَها حِذاءً فِضَيَّا.. وَوِشَاحًا بديعًا مَن الحريرِ.. طلبَ منْها أَنْ تُغَطِّى به شَعْرَها.

وعندَمَا وصَلَ الْمُوكِبُ إلى بِلادِ الْمَلِكِ «فَارِسَ». وَجَدُوا جُمُوعَ الشَّعْبِ في اسْتِقْبالِهِمْ وأخذَ النَّاسُ يُلْقُونَ عَلَيْهِم الورودَ والرَّياحِين. وعَمَّتِ الشَّعْبَ كُلَّهُ فَرْحَةً كَبِيرةً، لِعَوْدَةِ الأَمِيرِ إلى الْبِلَادِ بعدَ هذهِ الْغَيْبَةِ الطَّويلَة..

وأُخَذَ الْجَمِيعُ يَتَساءلُون: مَنْ هَذِهِ الْفَتَاة..؟ ومَنْ هَذَا الرَّجُلُ كَسَنَد؟

وانْتَشَـرَ بَيْنَ الشُّعْبِ أَنَّ هَذِهِ الْفَتـاة هِيَ «الْأَمِيرَةُ الْقَـادِمَة»..

فَازْدَادَتْ فَرْحَةُ النّاسِ.. وأَقَامُوا اللّيَالِيَ السَّعِيدَة، احْتِفالاً بِرُجُوعِ اللَّمِيرِ.. ومَا تَوقَّعُوهُ مِنْ خِطْبَتِهِ لِهَذِه الْأَمِيرِ.. ومَا تَوقَّعُوهُ مِنْ خِطْبَتِهِ لِهَذِه الْفَتَاةُ الْجَمِيلَة..

دَخَلَ الأَمِيرُ «سَيْف» الْقَصْرَ.. ومَعَدُ الْجَدُّ «حَكِيم» وحَفِيدَتُه «جَدَائِل».. وَهِيَ تَدْرُتَدِي ثَوْبَها الْحَرِيرِيُّ الأَبْيَض.. وقَدْ أطْلَقَتْ شَعْرَها الأَسْوَدَ الطَّوِيلَ ورَاءَ ظَهْرِها.. وزَيَّنَتُهُ بالْجَواهِر كما قالَ فَالَ



لَهَا جَدُّها.. ووضَّعَتِ الْوِشَاحَ حَوْلُ وجْهِهَا.. ووضَّعَتْ فَى أَحَدِ أَصَابِعِهَا خَاتَمًا جَمِيلًا بَدِيعًا أَعْطَاهُ لَها جَدُّها.. ولَمْ يَكُنْ مِنْ جَواهِرِ الأمِير «سَيْف»..

وَكَانَ فَى اسْتِقْبَالِهِمْ كِبَارُ رِجَالِ الدَّولَةِ وعلى رأسِهِم الوَزِيرُ

وطَبيبُ الْمَلِك.. ثم حَضَرَتِ الْمَلِكَةُ لاسْتِقْبَالِهم..

وكانَ الْقَصْرُ آيةً مِنْ آياتِ الجَمالِ.. وجُدْرَانُه تُزَيِّنُهَا النَّقُوشُ الْفَنِيةُ الْهِدِيعةُ المَطْلِبَّةُ بِماءِ النَّهبِ.. وأرضُه يُغَطِّيها السَّجادُ الْفاخِر.. وفي كُلِّ مكانٍ.. لا تَقَعُ العَيْنُ إلا على لَوْحَةٍ رَائِعَةٍ.. أو تُحْفَةٍ ثَمِينَةٍ مُزَيِّنَةٍ بالآلِئُ والأحْجَارِ الْكَرِيمَة..

رحَّبُ الْجُميعُ بِالْجَدِّ «حَكِيم» وحَفِيدَتِه «جَدَائِلَ».. وحَكَى الأَمِيرُ «سَيْف» للْمَلِكَةِ والْوَزيرِ كُلَّ ما حَدَثَ لَهُ.. وكيفَ بَحثَ وسَأَلَ.. حَتَّى وصَلَ إلى الْجَدِّ «حَكِيم» وكيفَ اسْتَجابَ الْجَدُّ لِرجَائِه، فحضَرَ مع حَفيدَته..

شَكَرَت المَلِكَةُ والْوَزِيرُ الْجَدَّ «حَكِيم».. ورحَّبَا بهِ وبحفيدتهِ «جَدَائِل» مَرَّةً أُخْرَى..

وعِنْدَمَا أَرَادُوا الذِّهابَ إلى مُقَابِلَةِ الْمَلِك. طَلَبَ مِنْهُم الْجَدُّ «حَكِيم» أَنْ تَذْهَبَ «جَدَائِلُ» وحْدَهَا في أُولِ الأَمْرِ.. فَوافَقُوا جَمِيعًا وقَالَتِ الْمَلِكَة:



لَكَ ما تَشاءُ يا «حَكِيمَ الزَّمان»..

وجلَسَ الْجَدُّ مع حَفِيدَتِه «جَدَائِل» ووضَّحَ لها ما تَعْمَلُهُ عِنْدُمَا تُقَابِلُ الْمَلِك.. وطَلَبَ منْها أن تُنَفِّذَ كلامَهُ بكلُ دِقَّة..

سَارَتُ «جَدَائِلُ». بتُوْبِهَا الْحَرِيرِى الْأَبْيَضِ الْمَنْقُوشِ بِالْوَرْدِ. وَشَعْرِهَا الْأَسُودِ الطَّوِيلِ. الَّذِي تَلْمَعُ فِيدِ الْجَواهِرِ. كأنها نُجومٌ في سَماءِ اللَّيْلِ. فَظَهَرتْ «جَدَائلُ»

وكأنَّها مَلَاكٌ يَسِيرُ في طُرقَاتِ الْقَصْرِ الْبَدِيعِ..

وعِنْدُما اقْتربَتْ مِنْ حُجْرَةِ الْمَلِكِ.. شَعَرَتْ بِقَلْبِها يَدُقُ بِشِدَّةٍ.. ولَكِنَّها طَرقَتِ الْبابَ بِرِفْقٍ.. ثُمَّ دخَلَت الْحُجْرةَ بِهُدُوءٍ.. واقْتربَتْ مِنْ فِرَاشِ الْمُلِكِ.. فَوجَدَتُهُ نَائِمًا، وقَدِ ارْتَسَمَتْ على مَلَامِحِه عَلَامَاتُ الْحُزْنِ والْأَلِم..

وقَفَتْ «جَدَائِلُ» لَحظَاتِ تَسْتَجْمِعُ فيها قُوتَها وشَجَاعتَها.. ثم اقْتَربَتْ أَكْثَرَ مِنْ سَريرِ الْمَلِكِ.. ونَادَتْهُ بِصَوْتٍ خَافِت: - مَوْلَاى..

فَاسْتَيْقَظَ الْمَلِكُ على هَذَا الصَّوتِ الرَّقيقِ.. وفَتَّحَ عَيْنَيْدِ.. فَحَسِبَ نَفْسَهُ يَحْلُم.. وحَسِبَ أَنَّهُ يَرَى في الْحُلْمِ مَلَاكًا جَمِيلًا.. ولم يَتَبَيَّنْ مَلَاكًا جَمِيلًا.. ولم يَتَبَيَّنْ مَلَامِحَ وَجْدٍ «جَدَائِلَ» لأَنْها كانَت تُغَطَّى جُزْءًا كَبِيرًا مِنْ وجْهِهَا بِالْوِشَاحِ الْحَرِيرِي الأَنْها كانَت تُغَطَّى جُزْءًا كَبِيرًا مِنْ وجْهِهَا بِالْوِشَاحِ الْحَرِيرِي الأَنْها كانَت تُغَطَّى جُزْءًا كَبِيرًا مِنْ وجْهِهَا بِالْوِشَاحِ الْحَرِيرِي الأَنْهَا بَيضٍ..

واسْتدَارَتْ لِتخْلَعِ الوِّشَاحِ.. فَرَأَى الْمَلِكُ شَعْرَهَا الْأَسُودَ الطَّويلَ.. والْجَواهِرَ تَلْمَعُ فيه كَأَنَّهَا نُجُومُ اللَّيلِ..

فَفَتَّحَ الْمَلِكُ عَيْنَيْه يَنْظُرُ إلى هَذَا الشَّعْرِ الطُّويلِ مَبْهُورًا ثُمَّ الْتَفَتَتْ إلَيه «جَدَائِلُ» وقد كَشفَتْ عن وجْهِها.. فزادَتْ دَهْشَةُ الْمَلِكِ.. وزاد انْبِهَارُهُ.. وشَعَرَ كَأَنَّه يَنْتَقِلُ إلى عَالَم آخرَ.. وقال يُحَدِّثُ نَفْسَه:

- مِنَ المُؤكِّدِ أَنِّى رأيتُ هَذَا الْوجَهَ مِنْ قَبْل. ثم نَظرَ إلَيْها طويلًا.. وكأنَّهُ يُحَاوَلُ أن يتَذكَّرَ شَيْئًا حدَثَ مُنذُ زَمنٍ بَعِيدٍ..

وقالُ بِصَوتٍ ضَعِيف:

- مَنْ أَنْتِ..؟ وما اسْمُكِ..؟
  - فأجَابَت:
- أنا حَفِيدَةً «حَكِيم الزَّمان». واسْمِي «جَدَائِل».. فَظَهرَتْ عَلَاماتُ السَّعادَةِ على وَجْدِ الْمَلِكِ.. وملَّاتِ الْفَرْحَةُ
  - حَكِيمُ الزَّمَان.. هَلْ أَتِي مَعَكِ «حَكِيمُ الزَّمَان»..؟؟

قَالَتْ: نَعَمْ..

فقالَ الْمَلِكُ: وكيفَ عَرفْتُمْ بَمرَضِي..؟

فقالَت «جَدَائِلُ»:

- مِنَ الْأَمِيرِ «سَيْف».. لَقَدْ أتى إلى جَزِيرَ تِنا.. التي أغيشُ فيهَا أنا وجَدِّي.. وقَصَّ عَلينا حِكَايتَكَ يا مَوْلاي..

وكان الْمَلِكُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وهِي تَتَكَلَّمُ.. فَوقعَتْ عَيْنُهُ عَلَى الْخَاتَم الَّذِي في إِصْبُعِها..

فأَخذَ يتَأمُّلُهُ باهْتِمامٍ شَدِيد.. 'ثم قال:

- إِنَّهُ خَاتُمُ جَمِيل.

ثم نَهَضَ فَجْأَةً وسأَلْهَا بِصَوْتٍ قَوِى:

- مِنْ أَيْنَ جِئْتِ بِهذَا الْخاتَم..؟

فَتراجَعَتْ «جَدَائِلُ» إلى الوّراءِ في دَهْشَةٍ.. وقالت:

- مَاذًا بِكَ يَا مَوْلَاى..؟ إِنَّهُ خَاتَمُ جَدِّى.. فما سَّبَبُ هَذَا السُّؤَال؟

مِنَ الْمُؤَكِّدِ ـ أَنِّى رَأَيْتُ هذَا الخاتَمَ مِنْ قَبل.. ورأَيْتُكِ أَنْتِ أيضًا.. رأيْتُكِ وأنْتِ تَلْبَسِينَ نَفْسَ الثُّوبِ الْأَبْيَضِ .. رأيتُكِ بشَعْرِكِ الْأَسْوَدِ الطُّويلِ.. الَّذَى تُزيِّنُه نَفْسُ هَذِهِ الْجَواهِر.. ورأيتُ وِشَاحَكِ الْأَبْيَضَ.. حَتَّى حِذَاؤُكِ الْفِضَّى.. رأيتهُ مِنْ قَبْل..



- متى كان هَذا..؟ وكيفَ..؟ شَيْءٌ عَجِيب..!!
وكانت «جَدَائِلُ» تنظرُ إلَيْه بدَهْشَةٍ.. فلاَحَظَٰت أَنَّ علاماتِ
الْحُزْنِ والأَلَمِ الّتي كانَت على وَجْهِدِ قد تَغَيَّرتْ.. وحَلَّتْ مَحَلّها
مَلامحُ السَّعادةِ والإَمَلِ..

ثم قال:

- أَيْنَ جَدُّكِ «حَكِيمُ الزَّمَان». ؛ أَيْنَ هُوَ.. ؟ أَرِيدُ أَنْ أَرَاهُ فَوْرًا. في الْحَال.. فَخرَجَتْ «جَدَائِلُ» مِنْ حُجرَةِ الْمَلِكِ.. وأَسْرِعَتْ تَجْرِي في طُرقَاتِ الْقَصْرِ حتى وَصَلَتْ إلى جَدِّها.. والْمَلِكَةِ.. والأميرِ.. والوزيرِ.. والطبيبِ.. وقالَتْ لِجَدِّهَا بِسُرْعةٍ :

- الْمَلِكُ يُرِيدُ أَنْ يَرَاكَ في الْحَالِ. لَقدْ تَغَيَّرَ كَثِيرًا.. فقال الْجَدُ «حَكِيم»:

لا أُرِيدُ أَنْ يَضْعَدَ مَعِي أَحَدُ إلى الْمَلِكِ سِوَى «جَدَائِل».
 وفي طَرِيقهِمْ إلَى غُرفَةِ الْمَلِكِ، حَكَتْ له «جَدَائِلُ» كُلُّ مَا خَدَثَ.

وعِنْدَمَا وصَلَا إلى حُجْرةِ الْمَلِكِ طَرقَ الْجَدُّ «حَكِيم» الْبابَ مَرِّتَيْنِ.. ثم فَتَحَ الْبابَ بهُدُوءٍ قائلًا وقَدْ أَحْنَى رأْسَهُ قليلًا: - السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يا مولَايَ الْمَلِك «فَارس»..

- السارم عليكم يا مولاى العا فالْتَفَتَ الْمَلِكُ، وقالَ: مَنْ؟

قال الْجَدُّ:

- أنا «جَكِيمُ الزَّمَانِ» جِئْتُ لِمُسَاعَدَتِكَ يا مَوْلَاى، وتَذْكِيرِكَ بما مَضَى.. ثم رفَعَ الْجَدُّ «حَكِيم» وجْهَدُ، ونظر إلى الْمَلِكِ نَظْرَةً جَعَلَتْهُ بقول:

- مَنْ..؟ مَنْ أَنْتَ..؟ هَلْ هَذَا مَعْقُول..؟!!

واقْتربَ الْمَلِكُ مِنْ «حَكِيم الزَّمَان» وقالَ:

- «أَنْتَ أَبِي !!» يَا لَلْمَفَاجَأَةِ.. هَلْ هَذَا مَعْقُول..؟! ثم ارْتَمَى بَيْنَ أَحْضَانِ .«حَكِيم» وهُوَ يَقُولُ:

«اغْفِرْ لَى يَا أَبِي»، مَا كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكَ حَيَّ تُرْزَق.. لَقَدْ أَسَأْتُ إِلَى أَخِي الصَّغِيرِ «الأَمِيرِ سَالِم».. وطَردْتُه مِنَ البِلادِ، حتى لاَ ينازِعُنِي في الحُكْمِ، وغَضِبْتُ علَيْهِ وعلى زَوْجَتِهِ.. ابْنَةِ الْعَمِّ الّتي لاَ يَنازِعُنِي في الحُكْمِ، وغَضِبْتُ علَيْهِ وعلى زَوْجَتِهِ.. ابْنَةِ الْعَمِّ الّتي لاَ ذَنْبَ لَها.. وعِنْدَمَا عَلِمْتُ أَنّها سَتَضَعُ في أوائلِ الرَّبِيعِ مَوْلُودًا
 لاَ ذَنْبَ لَها.. وعِنْدَمَا عَلِمْتُ أَنّها سَتَضَعُ في أوائلِ الرَّبِيعِ مَوْلُودًا

سارعْتُ بالتَّخَلُصِ مِنْها. وطَرِدْتُها هِيَ أَيضًا خَارِجَ الْبِلادِ.. لقد كُنْتُ إنسانًا سَيِّنًا يا أَبِي.. وأَعْمانِي الطَّمَعُ والرَّعْبَةُ في

الْحُكْمِ.. أَرْجُوكَ يَا أَبِي أَنْ تُسَامِحَنِي.. لقَدْ قَضَيْتُ طُولَ عُمْرِي عَهُ عَهُ أَنْ أَنْ أَنْ تُسَامِحَنِي.. لقَدْ قَضَيْتُ طُولَ عُمْرِي

أُسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَغْفِرَ لِي..

وقد نَدِمْتُ حَقَّا بِعْدَ أَنْ عَلِمْتُ أَنَّ زَوْجَةَ أَخِى قد وضَعَتْ مَوَلُودَةً صَغِيرَةً.. ثم تُوفِّيَتْ.. ولحِقَ بها أَخِى.. إِنِّى أَشْعُرُ بِالنَّدَمِ الشَّدِيد.. أَرْجُوكَ يَا أَبِي.. أَنَا فَى حَاجِةٍ إِلَيْكَ.. وأَخَذَ الْمَلِكُ يَبْكِى بِحَسْرَةٍ وأَلَم .. و «جَدَائِلُ» تَنظُرُ فَى دَهْشَةٍ وذُهُولٍ.. وهُذَهُولٍ.. وهي لا تكَادُ تُصَدِّقُ أَذُنيْها..

وَفَجْأَةً أَحَسَّتَ «جَدَائِلُ» بالدَّمُوعِ تَطْفِرُ مِنْ عَيْنَيْها.. وهي تَهْمِسُ إلى نَفْسِها قائلة:

ما هَذَا الَّذِي أَسْمَعُهُ..؟

هَلْ هَذِه حَقِيقَة. أَمْ أَنَا فَى حُلْم ..؟ الأَمِيرِ «سَالِمُ» هُوَ أَبِي..!! والْمَلِكُ «فَارِسُ» هُوَ عَمِّى..!! وجَدِّى «حَكِيم» هُوَ أَبُو الْمَلِكِ..!!

هَلْ هذا هُوَ السِّرُّ الَّذِي كان جَدِّي يُخْفِيه ؟..

يا لَهُ مِنْ سِرٌّ كَبِيرٍ..

واتَّجَهَ الْمَلِكُ «فَارِس» إِلَى «جَدَائِلَ» وَهُوَ يقولُ:

- ابْنَةَ أَخِى الْعَزِيزَة. سَأَعَوَّضُكَ عَنْ كُلِّ مَا فَات. هَلْ تَعْلَمينَ أَنِّى أَرَى فِيكِ وَالِدَتَكِ أَمَامِى. إنَّكِ تُشْبِهِينَهَا تَمامًا. في الشَّكلِ. والشَّكلِ. والسَّوْتِ والحرَكةِ. أَرجُوكِ يا ابْنَتِي. سَامِحِينِي يا «جَدائِل»..

قَبُّلَ الْمَلِكُ «فَارِس» ابْنَةَ أُخِيهِ بِحَنان.. بَيْنما كان الجَدُّ «حَكِيم» يُرَبُّتُ على كَتِفِ الْمَلِك.. ويَقولُ له:

– كَفِّى كَفِّى.. هَوِّنْ عَلَيْكُ يَا وَلَدِي..



وهنا دَخلَ الأمِيرُ «سَيْف».. فرأَى هذَا الْمَوقف.. ووقَفَ مَدْهُوشًا.. لاَ يفْهَم شيئًا مِمَّا يَرَى ويسْمَع.. ولاحظَ الْمَلِكُ وجودَ ابْنِه «سَيْف».. فأخذَهُ مِنْ يَدِهِ.. وقال لَهُ:

- «هذهِ ابْنَةُ عَمِّكَ الأَمِيرِ «سَالِم».. وهذَا أبى السُّلْطَانُ الْكَبِيرِ «حَكِيم».. وهذ أبى حاجةً شَديدةٍ إلَيه.. «حَكِيم».. وهو «حَكِيم الزُّمَان» الَّذي كُنْتُ في حاجةً شَديدةٍ إلَيه.. لقدْ كان في وقتِهِ أَعْظَمَ النَّاسِ.. وأكثرَهُمْ حِكْمةً..

وفى إحدَى المعَارَكِ بَيْنَنَا وبَيْنَ الْأَعْدَاءِ اخْتَفَى.. وبَحثنَا عَنْه.. فَلَمْ نَجِدْه.. فَحَسِبَ الْجَمِيعُ أَنَّهُ ماتَ.. وحَزِنَ الشَّعْبُ كُلَّه حُزْنًا طويلًا.. ولكنِّي كُنْتُ أَحِسُ دائمًا أَنَّ أَبِي حَيِّ.. ولهذَا كنتُ أقولُ لَكَ عا «سَيْف» أَحْضِرْ لى «حَكِيمَ الزَّمان» إِنَّهُ دَائِي ودَوائِي.. والنَّفَ الْمَلِكُ «فَارِس» إلى أبيدِ «حَكِيم» واستمرَّ يَقولُ: والنَّفَ الْمَلِكُ «فَارِس» إلى أبيدِ «حَكِيم» واستمرَّ يَقولُ: وإنَّ أَبِي هو الَّذِي يَسْتطيعُ أَنْ يُكْمِلُ لَنَا بَقيةً ما حَدَث.. قال الْجَدُّ «حَكِيم»:

- بعدَ انْتِهاءِ الْمعركةِ.. قابلَنِي أَحَدُ حُرَّاسِ الْقصرِ.. وأَخْبرَ نِي كَيْفَ أَنَّ الْمُلِكَ «فَارِس» قد أُخْرجَ أَخَاهُ «الأَمِيرَ سَالِم» وزوجَتَهُ مِنَ البلادِ.. وعَزلَهُمَا في مكانٍ بَعيد..

فَذَهَبْتُ إِلَيْهِمَا مُتَخَفِّياً. وَمَعِى هذا الْحَارِسُ الْوَفَى. وهُناكَ وجدتُ زوجةَ الأمِير «سَالِم» قد وضَعَتْ طفلةً صَغِيرةً جميلةً. هِيَ أَنْتِ يَا «جَدَائِل»..

وتُوفِّيَتْ والدُّتُكِ بعدَ وقْتٍ قَصِيرِ.. فحَزِنَ الْأَمِيرِ «سَالِم» عَلَيها

وكان كلَّ هذا صَدْمَةً كَبيرةً لى.. فأخَذْتُ «جَدَائِلَ» وهيَ مَوْلُودةً صَغِيـرةً.. وقَرَّرتُ ألَّا أعـودَ إلى بلَدِى، حتى لا أرى ابْنِي الْمَلِك «فَارِس» الَّذي تَسَبَّبَ في مَوْتِ أخيهِ وزوجَتِه..

وسافَرتُ.. ومعى الْحَارِسُ الْوفِيّ..

وفى الطّريق.. مَرَرْنا بالبلدةِ التى اشْتريتُ منْها الثّوْبَ والحِذاءَ.. وكانَت والدةُ «جَدَائِلَ» تَشْتَرِى منْها كُلَّ حاجِياتِها..

وفى هَذِه البَلدةِ قَابَلْنا أَحَدَ الرِّجالِ الصَّالِحين.. وكَانَ شيخًا كَبيرًا وَقُورًا.. له لِحْيَةٌ بَيضاءُ طَويلةً.. وكنّا فى يَوم مِنْ أيام السبتِ.. وأنا أَذْكر هذا اليَومَ تمامًا.. لأن الشَّيْخَ الكَبيرَ دَهشَ عِندَما رآنى ورأى معى «جَدَائِلَ» الرَّضِيعَة.. وسألَنِى عن اسْمِى وعَنْ «جَدَائِل».. فقلتُ له:

- اسْمِى «حَكِيم».. وهَذِه ابْنَةُ ابْنِى.. فَحَكَى لَنَا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ خُلْمًا عَجيبًا.. وقال:

- لقد رأيتُ - مُنْذُ يَوْم واحدٍ - في لَيلةِ الجمعةِ حُلْمًا غَريبًا.. بَدَأُ
يَتحقَّقُ.. رأيتُ أُنِّى قد قابَلتُ رَجُلًا فِاضِلًا يُشْبِهُكَ تمامًا يا سَيِّد
«حَكِيم» مَعهُ طِفلةُ صَغِيرةٌ حديثةُ الْولادةِ.. وشَعْرُهَا أسودُ طَوِيلٌ..

وَوجُهُها كَأَنَّه وَجُهُ الْقَمر.. تُشْبِهُ ابنةَ ابْنِكَ «جَدَائِل» تمامَ الشَّبَه..

ورأيت حصانًا أبيض لم أر أجمل منه في حياتي.. جاء الحصان الأبيض لا أدرى مِن أين.. ووقف أمامك المنت أين.. ووقف أمامك في مركبت أنت في أنت وهمان الأبيض قد الحصان الأبيض قد الحصان الأبيض قد

نَبَتُتْ لَهُ أَجِنَحَةً.. وطَارَ بَكُمَا في السَّمَاءِ.. وظَهِرَتْ حولَكُمَا مجموعةً مِنَ الْحُورِياتِ الجميلةِ.. تَعْزِفُ أَلْحَانًا بديعةً.. وهَبطَ الحِصانُ بِكُما فَوْقَ سحابةٍ كَبيرةٍ بَيضاء.. ورأيتُ فَوْقَ السَّحابةِ قَصْرًا كَبِيرًا تَكُونَ في النَّحالِ.. ودَخَلْتَ أنتَ وابْنةَ أبْنكِ «جَدَائِل» في هذا القصرِ.. وصَحَوْتُ أنا منَ النَّومِ..



لقد كان الْحُلْمُ عجيبًا حقًّا.. ولَكِنْ ما هو أَعجَبُ أَنَّ الْحُلْمَ تَحقَّقَ فَى الْحُلْمَ تَحقَّقَ فَى الْحُلْمِ فَى الْحُلْمِ فَى الْحُلْمِ فَى الْحُلْمِ تَمامًا..

يا سَيِّد «حَكِيم». إنَّ ابْنَةَ ابْنِكَ «جَدَائِل».. سَيكونُ لَها شَأْنُ كَبِير.. فَحافِظُ عَلَيْها.. فإنَّ اللَّهَ سَيُجْرِى الْخَيرَ على يَدَيْها.. وتركْنَا هَذِه البَلْدةَ.. ومَشيْنا..

وتاهَ مِنَّا الحَارِسُ الْوفَى فَى أَحَدِ أَسُواقِ البَلَدِة.. بَعْدَ أَن سَمِعَ هذا الْحُلْمَ الْعَجِيب.. وبَحثنا عَنْهُ فلَمْ نَجِدُه..

واسْتقرَّ بنا الْمُقامُ في تِلْكَ الْجَزِيرةِ الخَضْراءِ الجميلةِ.. الّتي . قَابَلَنا فيها اللّمِيرُ «سَيْف».. ثم التفت الجد حكيم إلى وقال:
- يَظهرُ أَنَّ (الشَّيْخَ الطَّيِّبَ) الَّذِي قابَلْتَهُ في طَريقِكَ.. ووصَفَنِي لَكَ.. يَظْهَرُ أَنَّ هذا (الشَّيْخَ الطَّيِّبَ) هو الْحارِسُ الْوفِيُّ الّذي تاهَ مِنَّا في تلكَ البَّلْدَةِ..

انْتَهَى الْجَدُّ «حَكِيم» مِنْ قِصَّتِه.. فالْتَفَتَ إِلَيهِ ابْنُه الْمَلِكُ «فَارس» وقالَ لَهُ:

- وهَلْ عَفُوْتَ عَنَّى الآنَ يَا أَبِي..؟

قالَ الْجَدُّ «حَكِيم»:

- إِنَّ اللَّهَ يَعْفُو عَنِ النَّاسِ.. وما دُمْتُ قد نَدِمْتَ على ما فَعَلْتَهُ.. فإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّهُ وَلَدِي.. فإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّهُ وَلَدِي.. ذاعَ بينَ النَّاسِ نَبأً عَوْدةِ السَّلطان «حَكيم» فعَمَّتِ الأَفْراحُ البَّلادَ..

وتنازلَ السُّلطانُ «حَكِيم» عن الْحُكْمِ لابْنهِ الملِكِ «فَارِس»..

وشُفِىَ الْمَلِكُ بعد أن انْزاحَ عن صَدْرِهِ هذا الْكابُوسُ الْمُخِيف.. ورَضِيَ عَنْهُ أَبُوه «حَكِيم»..

وتمَّ زواجُ الأميرِ «سَيْف» مِنَ الأميرةِ «جَدَائِل».. وأُقِيمَت الأَفراحُ في الجَزِيرةِ الخضراء.. وسُمِّيَتْ.. (جَزِيرةَ الشَّعْرِ الأَّدرد).. وعُمِّنَ الأَمِيرُ سَيْف حاكمًا على الْجِزيرة.. التي رَحَلَ إلَيها آلافً منَ الأَهالي.. وقامُوا بزراعَتِها وتَعْمِيرها..

وعاشَت الْجزِيرةُ في سعادةٍ وسَلام.. والأمِير «سَيْف» يُضْرَبُ بهِ المثَلُ في الْعدْل ِ والتَّسامح..

ومثّرتِ الأيسام...

وازْدَهَرت الحياة في (جَزِيرة الشَّعر الأسود).. وأَصْبَحَ يُضْرَبُ بِهَا المَثلُ في الْغِنَى والثَّروةِ والإِنتَاجِ الْوافِر.. الَّذي عادَ على أَهْلِهَا جميعًا بالْخَير والبركاتِ..



### أسئلة في القصة

١ - كيف عَرفَ الأمِيرُ (سَيْف) أَنَّ جَدَّ (جَدَائِلَ) هُوَ (حَكِيمُ الزَّمَانِ)؟

٢ - ما أهم صِفَاتِ "(حَكِيم الزَّمان).. ؟

٣ - لماذَا قُبِلَ الأمِيرُ (سَيْف) أَنْ يُقِيمَ في الْجَزِيرَةِ مع الْجَدِّ (حَكِيم) ؟ . .

٤ - ما السُّرُ الَّذِي حَكَاهُ الْأَمِيرُ (سَيْف) لِلْجَدِّ (حَكِيم) ؟

ه - ماذًا كانَتْ أَعْراضُ مَرَضِ الْمَلِكِ (فَارِس)؟

٦ - لماذًا سَافرَ الْجَدُّ (حَكِيم) مع حَفِيدَتِه (جَدَائِل) إلى بلَادِ الْأَمِيرِ
 (سَيْف)؟

٧ - صِفْ مَنْظَرَ (الْودَاعِ) عِنْدَمَا غَادَرَ الْجَدُّ (حَكِيم) الْجَزِيرَةَ مع حَفِيدَتِه
 ٧ - صِفْ مَنْظَرَ (الْودَاعِ) عِنْدَمَا غَادَرَ الْجَدُّ (حَكِيم) الْجَزِيرَةَ مع حَفِيدَتِه

٨ - عِنْدَمَا كَانَ الْجَدُّ (حَكِيم) مع حَفِيدَتِهِ في الطَّرِيقِ إلَى بَلادِ الْمَلِك

(فارس)

اشْتَرَى لَها

٩ - صف منظر استقبال الْجَدِّ (حَكِيم) و (جَدَائِل) والأمير (سَيفُ في بلادِ الْمَلِك (فَارِس)؟

١٠ – وصَفْتَ مَنْظَرَ (الْودَاعِ). . ومَنْظَرَ (الاسْتِقْبالِ). . - ما الْفَرق الرَّئيسِي بَيْنَهُما؟ – وأيُّهُما تُفَضِّلُ. .؟ ولِماذا. .؟

۱۱ – لِماذا دَهِشَ الْمَلِكُ (فَارِس) عِنْدَمَا رَأَى (الْخاتَمَ) الَّذِي تَتَحَلَّى به (جَدَائِل)؟

١٢ - مَا هِيَ أَكْبَرُ الْمَفَاجَآتِ في هَذِ الْقِصَّة من وِجْهَةِ نَظُركَ؟

| 1494/210+ |               | رقم الايداع    |
|-----------|---------------|----------------|
| ISBN      | 977-02-5406-1 | الترقيم الدولى |

۷/۹۷/۳۸ طبع بمطابع دار المعارف ( ج . م . ع . )